## سبعون صلاة على سيدنا المصطفى(صلى الله عليه وآله وسلم)

-جمع واعداد: عادل على العرفى. بنغازى. تمت الثلاثاء يوم عرفة.1444 هجرية.2023 ميلادي

\_\_\_\_\_

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ:((إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)) الأحزاب(56)

1-اللَّهُمَّ أَكْرِمْنِي بِطَيّ الْلِسَان حَتَّي يَكُونَ لِي فِي كُلِّ نَفَسٍ أَكْثَرُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ أَلْفِ لِسَان وَأَكْرِمْنِي بِطَيّ الزَّمَان حَتَّى تَمْلأَ وَقْتِي كُلَّهُ بِالْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ وَالرِّضْوَان وَاطْوِلِي الْمَكَان حَتَّى أَكُونَ حَيْثُمَا كُلَّهُ بِالْخَيْان وَاجْعَلْ ذَلِكَ وَلَيْتُ فِي رَوْضَةِ سَيِّدِ الأَكْوَان مُشَاهِدًا جَمَالَهُ بِالْعَيَان وَاجْعَلْ ذَلِكَ كُلَّهُ صَلاةً وَسَلامًا يَتَوَالَيَانِ وَيَتَضَاعَفَانِ وَيَتَنَزَّلانِ مِنَ اللهِ الرَّحْمَن كُلَّهُ صَلاةً وَسَلامًا يَتَوَالَيَانِ وَيَتَضَاعَفَانِ وَيَتَنَزَّلانِ مِنَ اللهِ الرَّحْمَن عَلَى حَضْرَةِ طَهَ عَيْنِ الأَعْيَان وَأَدِمْ ذَلِكَ لِي فِي الْحَيَاةِ وَالْمَمَاتِ عَلَى حَضْرَةِ طَهَ عَيْنِ الأَعْيَان وَأَدِمْ ذَلِكَ لِي فِي الْحَيَاةِ وَالْمَمَاتِ حَتَّى الْقَاكُ وَأَلْقَاهُ فِي ذَارِ الرِّضْوَان وَاشْمَلْ بِرَحْمَتِكَ الأَشْيَاخَ وَالأَحْبَابَ وَالإِخْوَان وَكُلِّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَان وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ.

2-اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرَ لاإِلَهَ إِلا الله فَهُوَ الْحَبِيبُ الَّذِي لايُدْرَكُ مُنْتَهَاه وَلايُعْرَفُ مَعْنَاه فَصَلّ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ عَدَدَ حَبَّاتِ الرّمَالِ وَذَرَّاتِ الْهَوَاءِ وَقَطَرَاتِ الْمِيَاهِ صَلاةً تَعْنُو بِهَا الْوُجُوهُ لِلرَّبِّ وَتَسْجُدُ الْجِبَاهِ فَإِنَّهُ النَّبِيُّ الْعَبْدُ الْعَابِدُ الأَوَّاهِ الَّذِي فَاقَ عِبَادَ الله فِي أَرْضِهِ وَسَمَاه وَأَشْرَقَ سَنَاه وَعَظُمَ ثَنَاه فَلَيْسَ لهُ نَظِيرٌ وَلاأَشْبَاه فَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ صَلاةً يَهُبُّ عَلَيْنَا بِهَا عَبِيرُ شَذَاه فَيُطَيِّبُ الْقُلُوبَ وَيُعَطِّرُ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ صَلاةً يَهُبُّ عَلَيْنَا بِهَا عَبِيرُ شَذَاه فَيُطَيِّبُ الْقُلُوبَ وَيُعَطِّرُ اللَّهُواه صَلاةً تَدُومُ وَتُضَاعَفُ مِن بَدْءِ الْخَلْقِ إِلَى يَوْمِ أَنْ نَلْقَاكَ وَنَلْقَاه إِلَى حَيْثُ لا نِهَايَةَ لِكَمَالِ الله وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ.

3-اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ذِي الْمَقَامَاتِ الْعَالِيَة وَالدَّرَجَاتِ السَّامِيَة والنَّفْسِ الصَّافِيَة شَفِيعِنَا يَوْمَ الْجَاثِيَة صلاةً نَنَالُ بِهَا عِيشَةً رَاضِيَة وَتَكُونُ بِهَا نُفُوسُنَا زَاكِيَة صلاةً دَائِمَةً مُتَوَالِيَة لِلأَدْوَاءِ شَافِيَة وَللأَسْوَاءِ كَافِيَة وَنَنَالُ بِهَا الْعَفْوَ وَالْعَافِيَة صلاةً تَكُونُ لِحَقِّهِ شَافِيَة وَللأَسْوَاءِ كَافِيَة وَنَنَالُ بِهَا الْعَفْوَ وَالْعَافِيَة صلاةً تَكُونُ لِحَقِّهِ مُؤَدِّيَة وَلِعَظِيمِ قَدْرِهِ مُرْضِيَة فِي كُلِّ لَمْحَةٍ وَنَفَسٍ وَثَانِيَة وَأَقَلَّ مِنَ الثَّانِيَة وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ.

4-اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَمْدُوحِ بِعَظِيمِ الأَخْلاق حَبِيبِ الْمَلِكِ الْخَلاق مَنْ بِالصَّلاةِ عَلَيْهِ تَتَّسِعُ الأَرْزَاقِ فَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ صَلاَةً تَمْلأُ الْآفَاق وَلاتُدْرَكُ حَتَّى بِالأَذْوَاق تَمْلأُ قُلُوبَنَا بِالْحُبِّ وَالأَشْوَاق وَنُكْتَبُ بِهَا فِي جُمْلَةِ الْعُشَّاق صَلاةً تَجِلُّ عَنِ الْحَصْرِ وَالإِطْلاقْ صَلاةً نَحِلُّ عَنِ الْحَصْرِ وَالإِطْلاقْ صَلاةً نُحْشَرُ بِهَا فِي زُمْرَتِهِ يَوْمَ يُكْشَفُ عن ساق وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ.

5-اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَابِ حَضْرَتِكَ الَّذِي مَنْ لَمْ يَقْصِدْكَ مِنْهُ لَمْ تُفْتَحْ لَهُ الأَبْوَابِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ بِشَفَاَعَتِهِ يَمُنُّ عَلَيْنَا التَّوَابِ الْوَهَّابِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلاةً تُزيلُ بِهَا عَنَّا الأَسْقَامَ وَالأَوْصَابِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ خَاصَّتِهِ أَعْظَمَ الأَحْبَابِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ هَامَ فِي حُبِّهِ أُولُوا الأَلْبَابْ صَلاةً تَصِلُنَا بِهِ بِأَقْوَى الأَنْسَابِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ ذَنَا مِنْ رَبِّهِ وَفَازَ مِنْهُ الأَنْسَابِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ ذَنَا مِنْ رَبِّهِ وَفَازَ مِنْهُ

بِالنَّظَرِ وَالْخِطَابِ حَيْثُ كَانَ فِي قَابِ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى بِغَيْرِ حِجَابِ وَتَلَذَّذَ بِالْمُكَالَمَةِ و وَالْمُؤَانَسَةِ وَالاقْتِرَابِ وَمَازَاغَ الْبَصَرُ فِي حَضْرَةِ الرَّبِّ وَقَلْبُهُ مَاغَابِ وَلَمْ يَكُنْ فُؤَادُهُ الشَّرِيفُ فِي رُؤْيَةِ مَحْبُوبِهِ بِكَذَّابِ فَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ صَلاَةً تُدْخِلُنَا بِهَا فِي زُمْرَتِهِ مِنْ غَيْرِ سَابِقَةٍ حِسَابٍ وَلاعَذَابِ وَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ صَلاَةً تَفُوقُ صَلاةَ الْمُصَلِّينَ عَلَيْهِ مِنَ الأَنْجَابِ وَالأَوْتَادِ وَالأَقْطَابِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ.

6-اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الأُمِيِّ الْكَامِل بَدِيعِ الشَّمَائِل الْمَمْدُوحِ بِكُلِّ خُلُقٍ فَاضِل مَنْ بَيَّنَ السُّبُلَ وَأَوْضَحَ الدَّلائِل سَيِّدِ الأَوَاخِرِ وَالأَوَائِل مَنْ وَصَّى بِإِكْرَامِ الْيَتِيمِ وَالْمِسْكِينِ وَالسَّائِل الْمُتَحَلِّي بِعَظِيمِ الْفَضَائِل فَاللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ صَلاةً تَغُوقُ صَلاةً اللَّهُمَّ مَلِّ عَلَيْهِ مَلْاةً المُصَلِّينَ عَلَيْهِ مِنْ جَمِيعِ الأَفَاضِل تُمِدُّنَا بِهَا بِكُلِّ خَيْرٍ مِنْكَ صَلاةً الْمُصَلِّينَ عَلَيْهِ مِنْ جَمِيعِ الأَفَاضِل تُمِدُّنَا بِهَا بِكُلِّ خَيْرٍ مِنْكَ وَاصِل وَتَقْطَعُنَا بِهَا عَنِ الْعَوَائِقِ وَالشَّوَاغِل فَاللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ عَدَدَ وَاصِل وَتَقْطَعُنَا بِهَا عَنِ الْعَوَائِقِ وَالشَّوَاغِل فَاللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ عَدَدَ كُلِّ صَاعِدٍ وَنَاذِل وَعَالٍ وَسَافِل وَمُسْتَقِيمٍ وَمَائِل وَصَامِتٍ وَقَائِل وَعَلَيْ وَمَائِل وَصَامِتٍ وَقَائِل

7-اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَمْدُوحِ بِعَظِيمِ الأَخْلاق حَبِيبِ الْمَلِكِ الْخَلاق مَنْ بِالصَّلاةِ عَلَيْهِ تَتَّسِعُ الأَرْزَاقِ فَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ صَلاةً تَمْلأُ الآفَاق وَلاَتُدْرَكُ حَتَّى بِالأَذْوَاق تَمْلأُ قُلُوبَنَا بِالْحُبِّ وَالأَشْوَاق وَنُكْتَبُ بِهَا فِي جُمْلَةِ الْعُشَّاق صَلاةً تَجِلُّ عَنِ الْحَصْرِ وَالإِطْلاقْ صَلاةً نُحْشَرُ بِهَا فِي زُمْرَتِهِ يَوْمَ يُكْشَفُ عن ساق وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ.

8- اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مَاَقالَ لِسَائِلٍ قَطُّ لَا لَا وَنُورُهُ أَشْرَقَ وَتَلَالَا صَلَاةً تَتَضَاعَفُ وَتَتَوَالَى تُوَقِّيهِ قَدْرَهُ عَظَمَةً وَجَلَالَا وَتَزِيدُهُ فِي الْمُرْسَلِينَ بَهْجَةً وَجَمَالَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي نَهَى أَنْ يُطْرَى فِي مَدْحِهِ وَيُغَالَى مَنْ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ الْخَلَاقُ فِي الْبَهَاءِ مِثَالًا صَلَاةً بِقَدْرٍ عَظَمَةِ رَبِّنَا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى تَرْزُقُنَا بِهَا صِحَّةً وَذُرِّيَّةً صَالِحَةً وَمَالاً حَلالا وَتُرَقِّينَا بِهَا مَحَبَّةً فِيهِ وَفِيكَ تَزِيدُنَا اتِّصَالا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَحَبَّ فِيكَ الْمُؤْمِنِينَ وَوَالَى وَجَاهَدَ فِيكَ حَقَّ الْجِهَادِ وَمَا آلَى فَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ طَلاَةً تَمْنَحُنَا بِهَا قُرْبَةً وَوصَالا وَتَزِيدُهُ رِفْعَةً وَكَمَالا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَلاةً تَمْنَحُنَا بِهَا قُرْبَةً وَوصَالا وَتَزِيدُهُ رِفْعَةً وَكَمَالا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الشَّفُوقِ الَّذِي وَصَّى بِإِكْرَامِ الْيَتَامَى وَالأَرَامِلِ وَالتَّكَالَى صَلاةً تَتَّصِلُ وَتَتَضَاعَفُ مَاارْتَجَى مُحِبُّ بِحَبِيبِهِ اتِّصَالا وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَبَارِكْ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ مِثْلَ ذَلِك آمِينْ.

9- اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي انْفَتَحَتْ بِهِ وَلَهُ مَغَالِيقُ الْفُهُومِ وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي نُوِّرَتْ بِهِ وَلَهُ ظُلُمَاتِ الْغُيُومِ وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أُزِيلَتْ بِهِ وَلَهُ ضَائِقَاتُ الْهُمُومِ وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا الْقُمُومِ وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا اللهِ مَحَمَّدٍ صَلاَةً تُتَّصِلُ بِهِ وَلَهُ وَعَلَيْهِ مُحَمَّدٍ صَلاَةً تُحْيِينَا بِهَا يَاحَيُّ يَاقَيُّومِ صَلاَةً تَتَّصِلُ بِهِ وَلَهُ وَعَلَيْهِ مَدُومِ وَالْحَمْدُ لِلهِ رِبِّ الْعَالَمِين. تَدُومِ وَعَلَى الْعَالَمِين.

10-اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَبَبِ الْخَيْرِ وَمَصْدَرِ السَّعَادَة صَلاةً تُزَكِّى النَّفْسَ وَتُقَوِّى الإِرَادَة وَنَنَالُ بِهَا مِنَ اللهِ جَمِيلَ الإِفَادَةِ وَكَرِيمَ الْوِفَادَة اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلاةً تُوَالِى عَلَيْنا بِهَا مِذَادَه وَتُطْرُدُ بِهَا عَنَّا شُرُورَ إِمْدَادَه وَتُطْرُدُ بِهَا عَنَّا شُرُورَ الشَّيْطَانِ وَفَسَادَه اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنِ اسْتَوْجَبَ الشَّيْطَانِ وَفَسَادَه اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى حُسْنِ الْعِبَادَة وَتُصَفِّى الْفِكْرَ مِنْكَ السِّيَادَة وَتَعْدَنَا بِهَا عَلَى حُسْنِ الْعِبَادَة وَتَصَفِّى الْفِكْرَ مِنْ كُلِّ وَهُمٍ وَبَلادَة وَتَجْعَلُ لَنَابِهَا عَلَى كُلِّ الْعِبَادِ رِيَادَة وَتَرْزُقُنَا مِنْ كُلِّ وَهُمٍ وَبَلادَة وَتَجْعَلُ لَنَابِهَا عَلَى كُلِّ الْعِبَادِ رِيَادَة وَتَرْزُقُنَا مِنْ كُلِّ وَهُمٍ وَبَلادَة وَتَجْعَلُ لَنَابِهَا عَلَى كُلِّ الْعِبَادِ رِيَادَة وَتَرْزُقُنَا الْحُسْنَى وَزِيَادَة وَتَتَوَفَّانَا بِهَا عَلَى كَلِي الْعِبَادِ رِيَادَة وَتَرْزُقُنَا الْحُسْنَى وَزِيَادَة وَتَتَوَفَّانَا بِهَا عَلَى كَلِي الْشِيهَادِ رَيَادَة وَتَرْزُقُنَا الْحُصْرَ وَأَعْدَادَه وَيَتَوَفَّانَا بِهَا عَلَى كَلِمَتِي الشِيهَا مِهَا مِحَنَ الزَّمَانِ الْحُصْرَ وَأَعْدَادَه اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ نَزَلَ سَاجِدًا مُسَتِّ عَلَى الْسَيْرَادَة وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ.

-11- الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا نُورَ الْوُجُودِ وَعَيْنَ الْوُجُودِ وَمِفْتَاحَ الشُّهُودِ أَيُّهَا الْمَظْهَرُ الأَتَمُّ وَالنُّورُ الأَكْمَلُ الأَعَمُّ، يَا مَنْ أُسْرِيَ بِكَ الشُّهُودِ أَيُّهَا الْمَظْهَرُ الأَتَمُّ وَالنُّورُ الأَكْمَلُ الأَعَمُّ، يَا مَنْ أُسْرِيَ بِكَ النَّسَرِيَّةِ فِي نَهَارِ تِلْكَ الذَّاتِ الْعَلِيَّةِ، وانْبَعَثَتْ إلَيْنَا أَشِعَّةُ ذَلِكَ النَّهَارِ، وَأَشْرَقَتْ عَلَى عَدَمِنَا الشُّمُوسُ مِنْكَ والأَقْمَارُ، فَوُجُودُنَا وُجُودُكَ وَشُمُودُنَا شُعُودُنَا الشَّمُوسُ مِنْكَ والأَقْمَارُ، فَوُجُودُنَا وَنَشْكُرُهُ شُكْرًا يُنَاسِبُ إِنْعَامَهُ وَإِفْضَالَهُ، وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى وَنَشْكُرُهُ شُكْرًا يُنَاسِبُ إِنْعَامَهُ وَإِفْضَالَهُ، وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى الْخُلَفَاءِ فِي الشَّرِيعَةِ، وَالأَحْكَامِ الْمُطَهَّرَةِ الْمَنِيعَةِ، وَعَلَى جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى أَزْواجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَعَلَى جَمِيعِ الأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى أَزْواجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَعَلَى أَزْواجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَعَلَى أَزْواجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَذُرِّيَاتِهِ وَأَتْبَاعِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، وَالْحَمْد لِلَّهِ رَبِّ العالمين.

-12-اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي وُلِدَ يَتِيمًا مِنْ غَيْرِ أَب صَلاةً نَنَالُ بِهَا مِنْ أَهْلِ الْحُب وَنُعْطَى صَلاةً تَفَرِّجُ الْكَرْبِ وَتَغْفِرُ الذَّنْبِ وَاقْبَلْنَا لَدَيْكَ يَاقَابِلَ التَّوْبِ وَالْجَذْبِ صَلاةً تُفَرِّجُ الْكَرْبِ وَتَغْفِرُ الذَّنْبِ وَاقْبَلْنَا لَدَيْكَ يَاقَابِلَ التَّوْبِ وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الآلِ وَالأَزْوَاجِ وَالصَّحْبِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نُورَانِيَّ الْجِسْمِ وَالْقَلْبِ صَلاةً لَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نُورَانِيَّ الْجِسْمِ وَالْقَلْبِ صَلاةً نَسْمِ وَالْقَلْبِ صَلاةً مَسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الشَّرْبِ صَلاةً عَدَدَ كُلِّ نَظْمٍ وَسِرْبِ صَلاةً تُعَطِّرُ الآفَاقَ فِي الشَّرْقِ وَالْغَرْبِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَنْصُورِ بِالرُّعْبِ صَلاةً دَائِمَةً مَاحَدَثَ أَخْذٌ أَوْ سَكْب نَحْيَا بِهَا عَلَى مَحَبَّتِهِ وَسُئْتِهِ حَتَّى نَقْضِيَ النَّحْبِ وَتَكُونُ لك رِضًا وَشُكْرًا عَلَى مَحَبَّتِهِ وَسُئْتِهِ حَتَّى نَقْضِيَ النَّحْبِ وَتَكُونُ لك رِضًا وَشُكْرًا عَلْى مَحَبَّتِهِ وَسُئْتِهِ حَتَّى نَقْضِيَ النَّحْبِ وَتَكُونُ لك رِضًا وَشُكْرًا وَعُبُودِيَّةٍ لَكَ فَحَسْبِ صِلاةً تُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ كُلِّ عَيْبِ وَتَكْسُونَا مِنْ عَنْ عَنْ وَعَلْى الأَخْلاقِ أَجْمَلَ ثَوْبِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ.

-13-اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلاةً تُقَرِّبُنَا إِلَيْكَ زُلْفَى وَنَنَاكُ بِهَا الْمَقَامَ الأَوْفَى وَنَحْظَى بِالْكَأْسِ الأَصْفَى اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْحَبِيبِ الْمُصْطَفَى إِمَامِ أَهْلِ الصَّفَا وَبَحْرِ الْمَكَارِمِ وَالْوَفَا صَلاةً تُنِيلُنَا بِهَا رِضَاهُ فِي حَيَاتِنَا إِلَى أَنْ نُتَوَقَّى وَتُنَوِّرُ بِهَا قُبُورَنَا وَتَحْشُرُنَا بِهَا فِي زُمْرَتِهِ مَعَ الْخُلَفَا وَالآلِ وَالأَصْحَابِ وَالأَوْلِيَاءِ وَالشُّرَفَا وَتُحِلُّنَا بِهَا عِنْدَكَ غُرَفَا وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ.

-14-اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلاةً ذَاتِيَّةً دَائِمَةً بَاقِية تَرْزُقُنَا بِهَا قُلُوبًا خَاشِعَةً وَأُذُنًا وَاعِيَة وَتَجْعَلُ بِهَا حُشُودَ أَعَادِينَا وَاهِيَة وَتَجْعَلُ بِهَا حُشُودَ أَعَادِينَا وَاهِيَة وَتَجْعَلُ لِنَا ضِدَّهُمْ مِنْ حِفْظِكَ دِرْعًا وَاقِيَة وَاحْشُرْنَا فِي زُمْرَتِه يَوْمَ يَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَة وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ.

-15-اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ الأَطْهَارِ مَاتَوَجَّهَ قَلْبٌ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ صَلاةً تَمْلأُ الأَقْطَارِ تَتَوَالَى عَلَيْهِ بِلا عَدٍ وَلاحَصْرٍ بِالْفَضْلِ الْمِدْرَارِ نَكُونُ بِهَا مِنَ الْمُقَرَّبِينَ الأَخْيَارِ وَاجْعَلْ كُلَّ ذَلِكَ فِي صَحِيفَةِ الْحَبِيبِ الْمُصْطَفَى الْمُخْتَارِ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ كُلَّ ذَلِكَ فِي صَحِيفَةِ الْحَبِيبِ الْمُصْطَفَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لللهِ رَبِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينِ.

-16-اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خِيْرِ مَنْ نُبِّىٰ أَوْنَبَّأَ صَلاَةً بِهَا مِنْ كُلِّ دَاءٍ نَبْرَأَ عَدَدَ مَاخَلَقَ رَبُّنَا وَذَرَأَ وَصَوَّرَ وَبَرَأُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلاَةً تُنِيرُ رُوحِي بِالتَّوْحِيدِ وَبِهَا مِنْ كُلِّ غَيْرٍ أَبْرَأً عَدَدَ كُلِّ مَنْ عَجَّلَ أَمْرًا أَوْ أَرْجَأَ وَتَجَاوَزْ بِهَا رَبَّنَا عَنْ كُلِّ عَبْدٍ أَخْطأَ وَأَغْنِنَا بِهَا عَجَّلَ أَمْرًا أَوْ أَرْجَأَ وَتَجَاوَزْ بِهَا رَبَّنَا عَنْ كُلِّ عَبْدٍ أَخْطأَ وَأَغْنِنَا بِهَا وَاحْفَظْنَا وَوَقِقْنَا فَلا مَنْجَى مِنْكَ إِلا إِلَيْكَ وَلامَلْجَأُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى وَاحْفَظْنَا وَوَقِقْنَا فَلا مَنْجَى مِنْكَ إِلا إِلَيْكَ وَلامَلْجَأُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَفْضَلِ مَنْ عَبَدَ الإِلَهَ وَنُورُهُ لَيْدُالًا فَوَجْهُهُ صَلَّى الللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَجْمَلُ وَجْهٍ وَأَضْوَأُ صَلَّ لَا نَذِلُّ وَلانَسْقَمُ وَلا نُرْزَأَ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ أَوْمَلُ مَنْ عَبَدَ الْإِلَهُ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَلاَنَسْقَمُ وَلا نُرْزَأَ وَعَلَى آلِهِ وَسَلِّمَ وَسَلِّمَ.

-17-اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرَ جمَيعِ نِعَمِك مَاعَلِمْنَا مِنْهَا وَمَالَمْ وَمَالَمْ نَعْلَم وَبَلِّغْنَا بِالصَّلاةِ عَلَيْهِ جَزِيلَ الْمَحَامِدَ مَاعَلِمْنَا مِنْهَا وَمَالَمْ

نَعْلَم اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْحَبِيبِ الأَعْظَم وَالنَّبِيِّ الأَكْرَمِ صَلِّ عَلَيْهِ صَلَاةً تُطَوِّرُنَا مِنْ كُلِّ مَأْثَم وَتَقْضِي عَنَّا كُلَّ مَغْرَم وَأَرْوَاحُنَا مِلَّ عَلَى الْهُدَى أَعْظَمُ مَعْلَم وَشَرْعُهُ لِلرُّقِيِّ وَالْمَجْدِ سُلَّم مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ رَبُّنَا قَدِيمًا مَعْلَم وَشَرْعُهُ لِلرُّقِيِّ وَالْمَجْدِ سُلَّم مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ رَبُّنَا قَدِيمًا وَسَلَّم صَلاَةً تَرْزُقُنَا بِهَا طِيبَ الْمَشْرَبِ وَالْمَطْعَم وَبِهَا مِنْ كُلِّ دَاءٍ مَسْلَم اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فَاتِحِ مَكَّة وَلِلأَصْنَامِ حَطَّم ضَلاةً نُكْرَمُ بِهَا بِالشُّرْبِ مِنْ مَاءِ زَمْزَم بَلْ مِنْ حَوْضِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالْهَ وَسَلَّم اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْهَ وَسَلَّمَ تَهْدِينَا لِلَّتِي هِيَ أَقْوَم وَلانَكُونُ مِمَّنْ مِنْ عَطَايَاكَ عَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّم.

-18-اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَعْظَمِ النِّعَمِ وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَصْدَرٍ الْجُودِ وَفَيْضِ الْكَرَمِ صَلاةً تَجْلُو الْهَمَّ وَتُزِيلُ الْغَمَّ وَتُعَطِّرُ الْفَمِ تَنْهَلُّ عَلَى رَوْضَتِهِ الشَّرِيفَةِ كَالدِّيَم صَلاةً لايُحِيطُ بِهَا عِلْمٌ وَلاقَلَم كَمَا يَنْبَغِي لِعَظِيمِ قَدْرِهِ وَمِقْدَارِهِ الأَتَم وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ.

-19-اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى عَيْنِ أَنْوَارِكَ الذَّاتِيَّة سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ زَيْنِ الْبَرِيَّة وَعَيْنِ عُيُونِهَا الْبَهِيَّة فَكُلُّ عَيْنٍ فَهِيَ مِنْ فَيْضِ نُورِهِ تَسْتَعِد فَاللَّهُمَّ بِجَاهِ هَذِهِ الْعَيْنِ الْعَلِيَّة نُورْ عَيْنَ بَصِيرَتِي حَتَّى تَقْوَى عَلَى نور مَعْرِفَتِهِ قَدْرًا وَمَقَامَا وَنَوِّرْ عَيْنَ رَأْسِي حَتَّى تَقْوَى عَلَى رُؤْيَتِهِ يَقَظَةً وَمَنَامَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَيْنَ رَأْسِي حَتَّى تَقْوَى عَلَى رُؤْيَتِهِ يَقَظَةً وَمَنَامَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى أُذُنِ الْخَيْرِ نَبِي الْخَيْرِ صَلاَةً تُنَوِّرُ بِهَا الْجَوَابَ عَلَيْنَا صَلاَةً اللَّهُ الْجَوَابَ عَلَيْنَا صَلاَةً اللَّهُ مَنْ الْجَوَابَ عَلَيْنَا صَلاَةً وَسَلِّمُ الْخَيْرِ وَتُضِيءُ بِهَا أَسْمَاعَنَا حَتَّى تَتَلَقَّى مِنْهُ الْجَوَابَ عَلَيْنَا صَلاَةً وَسَلِّمُ الْخَيْرِ وَتُضِيءُ بِهَا أَسْمَاعَنَا حَتَّى تَتَلَقَّى مِنْهُ الْجَوَابَ عَلَيْنَا صَلاَةً وَسَلامًا وَتُرَقِّينَا بِهَا يَوْمَ الْمَزِيدِ فَنَفُوزُ بِمَعِيَّتِهِ دَوَامَا وَنَحْظَى بِالنَّظَرِ لِنَيْتِ الْمُقَدَّسَةِ تَحِيَّةً وَإِكْرَامَا صَلِّ يَارَبَّنَا عَلَيْهِ وَسَلِّمْ صَلاَةً وَسَلامًا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِمْ صَلاةً وَسَلامًا فَيُرفُونُ بِمَعِيَّتِهِ وَلِكُمْ وَلاعَدٍ وَلُاكُمْ وَلاعَةٍ وَالْمُعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَامًا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَامً عَلَيْهِ وَسَلَامًا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَصَحْبِهِ وَتَابِعِيهِمْ إِلَى يَوْمِ الدِّين وَسَلامً عَلَى اللهُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى الْمُرْسَلِينَ وَمُقَامًا صَلَّى اللهُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى الْمُرْسَلِينَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَلَاكُمْ وَلَاكُمْ اللهِ وَصَحْبِهِ وَتَابِعِيهِمْ إِلَى يَوْمِ الدِّين وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَلَاكُمْ وَلَاكُمْ وَلَا عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْمَالُولُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَلَى الْمُؤْلِقُولُ اللهُ مَلْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالَى اللهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ الْمَالَى اللهُ عَلَى اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ عَلَى اللهُ الْمُؤْلِقُ الْمِنَا فَا الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ مِلَامًا مَلْ اللْمُؤْلِولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

-20-اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَصْلِ الْجَمَال صلاةً لَيْسَ لَهَا كَيْفُ وَلا مِثَال وَصَلِّ عَلَيْهِ قَدْرَ مَالَهُ مِنْ بَهَاءٍ وَكَمَال وَأَذِقْنَا بِهَا لَذَّةَ الْوصَال وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ.

-21- اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ أَتْمَمْتَ بِهِ النِّعَمَ إِتْمَامَا صَلاةً لاتُوْصَفُ فِكْرًا وَخَاطِرًا وَإِلْهَامَا تُوَقِيهِ قَدْرَهُ إِجْلالاً وَإِعْظَامَا نَنَاكُ بِهَا وَالْمُحِبِّينَ وَالْمُسْلِمِينَ جَنَّةَ الْخُلْدِ حَسُنَتْ مُسْتَقَرًا وَمَقَامَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ.

-22- اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَدَّبَهُ رَبُّهُ فَأَحْسَنَ الأَدَب وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ الإِنْسِ مِنْ عُجْمٍ وَعَرَب صَلاةً نَنَاكُ بِهَا كُلَّ الأَرَب وَيُعْطَى بِهَا الْقَلْبُ كَلَّ مَا طَلَب وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ.

-23-اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِدِنَا مُحَمَّدٍ زَكِيِّ الْحَسَبِ شَرِيفِ النَّسَبِ صَلاةً تَرْبِطُنَا بِهِ بِأَقْوَى سَبَب تَزِيدُ عَلَى كُلِّ صَلاةِ الْمُصَلِّينَ عَلْيهِ مِنْ مَعَالِي الرُّتَب فَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ صَلاةً يَزُولُ بِهَا عَنَّا التَّعَب وَتُحَلُّ الْعُقَد وَتَنْفَرِجُ الْكُرَبِ وَنُشْفَى بِهَا مِنَ السَّقَمِ وَالأَوْجَاعِ وَالْوَصَبِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ المُنَزَّلِ عَلَيْهِ القُرْآنُ الْعَجَب صلاةً اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ المُنَزَّلِ عَلَيْهِ القُرْآنُ الْعَجَب صلاةً تَكُونُ بِهَا قُلُوبُنَا فِي سُرُورٍ وَطَرَبِ وَنَنْعَمُ بِهَا بِأَنْوَاعِ التَّحَائِفُ وَالْقُرَبِ قَاللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ عَدَدَ مَنْ عَلِمَ وَعَلَّمَ وَمَنْ قَرَأَ وَمَنْ كَتَبَ بَلْ وَمَا كَتَب بَلْ وَمَا كَتَب وَعَلَى الْهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ.

-24-اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آكِ سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدٍ مِغْنَاطِسِ الأَرْوَاحِ القُدْسِيَّةِ. المُفَاضِ عَلَيْهِ فِي كُلِّ نَفَسٍ أَضْعَافَ أَضْعَافِ مَا يَسْتَغْرِقُهُ أَهْلُ العَالَمِ مِنَ الأَعْدَادِ. فَيُفِيضُ هُوَ عَلَى كُلِّ ذَرَّةٍ مِنَ الذَّرَّاتِ فِي كُلِّ نَفَسٍ وَلَمْحَةٍ وَطَرْفَةٍ حَتَّى تَضِيعَ أَعْدَادُ الأَفْرَادِ. وَاجْعَلْنَا اللَّهُمَّ بِالصَّلاَةِ عَلَيْهِ مِنَ المُتَجَلْبِبِينَ بِجِلْبَابِ الجَمَالِ. إِذَا بَدَتْ صُورَةُ الجَلاَلِ. وَمِنَ القَائِمِينَ قُبَالَةَ النَّقَائِصِ النَّفْسِيَّةِ. بِأَرْدِيَةِ الكَمَالاَتِ الحَقِّيَةِ. وَاحْمِنَا بِحِمَايَةِ قُبَالَةَ النَّقَائِصِ النَّفْسِيَّةِ. بِأَرْدِيَةِ الكَمَالاَتِ الحَقِّيَةِ. وَاحْمِنَا بِحِمَايَةِ كَمَالِهِ. عَنْ أَنْ نَضِلَّ أَوْ نَخْشَى أَحَداً فِي دِينِكَ. أَوْ تَزِلَّ قَدَمُنَا فِي كَمَالِهِ. عَنْ أَنْ نَضِلَّ أَوْ نَخْشَى أَحَداً فِي دِينِكَ. أَوْ تَزِلَّ قَدَمُنَا فِي مَعْرِفَتِكَ وَيَقِينِكَ. وَاسْتُرْنَا يَا اللَّهُ. يَا اللَّهُ. يَا اللَّهُ بِهِ مِنَ النَّكَبَاتِ مَعْرِفَتِكَ وَيَقِينِكَ. وَاسْتُرْنَا يَا اللَّهُ. يَا اللَّهُ. يَا اللَّهُ بِهِ مِنَ النَّكَبَاتِ وَالأَوْحَالِ. وَجَيِّبْنَا جَنَايَا خَبَايَا الأَنْجَاسِ الأَرْذَالِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ.

-25-اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الدَّاعِي إِلَى التَّوْحِيدِ الْمَوْصُوفِ بِكُلِّ خُلُقٍ حَمِيدِ صلاةً تَمْنَحُنَا بِهَا الرِّضَا يَوْمَ الْمَزِيدِ صلاةً بِلاعَدٍّ وَلاتَحْدِيد وَكَذَا السَّلامُ مِنَ اللهِ الْعَلِيِّ الْمَجِيدِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ.

-26-اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ خَلَقْتَ مِنْ أَجْلِهِ الأَشْيَاء وَبِبِعْثَتِهِ زَالَ عَنَّا الْعَنَاءُ وَحَلَّ الْهَنَاء صلاةً لَيْسَ لَهَا يَارَبَّنَا انْتِهَاءٌ وَلاأَمَدٌ وَلاانْقِضَاء صلاةً تَكْتُبُنَا بِهَا مَعَ السُّعَدَاء وَتَسْقِينَا طَهُورَ الأَصْفِيَاء وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ.

-27-اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ النُّورِ صلاةً دَائِمَةً مَدَى الأَيَّامِ وَاللَّيَالِي وَالشُّهُورِ تَتَضَاعَفُ وَتَتَجَدَّدُ مِنَ الْمَوْلَى الشَّكُورِ مِنْ بِدْءِ الخَلْقِ إِلَى يَوْمِ النُّشُورِ نَنَالُ بَهَا الرِّضَا وَالْفَرَجَ وَالسُّرُورِ صلاةً نُسْقَى بِهَا صَافِىَ الطَّهُورِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ.

-28-اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيْدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مِنْ نُورِهِ اسْتَنَارَتِ الشَّمْسِ الْمَبْعُوثِ بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ القَائِلُ :(بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْس) صلاةً نَرْقَى بِهَا إِلَى مَعَارِجِ الْقُدْسِ وَنَنَاكُ بِهَا مَقَامَ الأُنْس

وَتَصْفُو بِهَا الرُّوحُ وَتَزْكُو النَّفْس وَيَصْفُو الْقَلْبُ وَيَلْطُفُ الْحِسد وَنَخْلُصُ بِهَا مِنْ كُلِّ ضُرٍّ وَبَأْس وَانْزِعْ وَنَخْلُصُ بِهَا مِنْ كُلِّ ضُرٍّ وَبَأْس وَانْزِعْ مِنْ قُلُوبِنَا كُلَّ يَأْس صلاةً تَجِلُّ عَنِ الإِدْرَاكِ وَالْكَشْفِ وَالْحَدْس عَدَدَ كُلِّ شَغْعٍ وَوِتْرٍ وَجَهْرٍ وَهَمْس تَنْجَلِي بِهَا عَنَّا الْكُرَبُ وَيَزُولُ النَّحْس وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ .

-29-اللَّهُمَّ صَلِّ بِأَكْمَلِ وَأَحْسَنِ مَاتَكُونُ الصَّلَوَات عَلَى سَيِّدِ أَهْلِ الأَرْضِ وَالسَّمَوَات مَنْ كَمُلَتْ بِهِ النِّعَمُ السَّابِغَات وَخُتِمَتْ بِهِ الزِّعَمُ السَّابِغَات وَخُتِمَتْ بِهِ الزِّعَمُ السَّابِغَات وَخُتِمَتْ بِهِ الرِّسَالَات نُورِ الْكَائِنَاتِ وَمَظْهَرِ الرَّحَمَاتِ وَفَيْضِ النَّفَحَات صَلَوَاتٍ لاَتُحْصَرُ فِي الْبِدَايَاتِ وَلافِي النِّهَايَات تَتَوَالَى بِهَا الْبَرَكَات وَتُفَاضُ بِهَا الْبَرَكَات وَتُفَاضُ بِهَا الْخَيْرَات وَنَصِيرُ بِهَا مِنْ أَهْلِ السَّعَادَات صَلاةً تَفُوقُ الأَعْدَادَ الْمَتْوَالِيَات قَدْرَ مَا فِي الْوُجُودِ مِنْ ذَرَّات بَلْ وَأَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ فِي الْمَخْلُوقَات وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ .

-30-اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ كُنْتَ مَوْلاهُ وَسَنَدَهَ وَظَهِيرَه وَحَافِظَهُ وَنَاصِرَهُ وَمُحِيرَه مَنْ مِنْهُ اسْتَنَارَتِ الكَوَاكِبُ الْمُنِيرَة صلاَةً تَكُونُ لَنَا عِنْدَكَ عُدَّةً وَذَخِيرَة وتُنَوِّرُ بِهَا السِرَّ والسَّرِيرَة وَتَرْزُقُنَا بِهَا نُورَ البَصَرِ وَالْبَصِيرَة وَتَدْفَعُ بِهَا عَنَّا عَذَابَ الْهَوْلِ وَسَعِيرَه اللَّهُمَّ صَلِّ غَلَى مَنْ بَيَّنَ لَنَا كُلَّ شَعِيرَة وَأَصْلَحَ بِشَرْعِهِ عَقْلَ الإِنْسَانِ وَضَمِيرَه فَأَصْبَحَتْ قُلُوبُ أَتْبَاعِهِ بِهِ مُسْتَنِيرَة صلاةً تَكُونُ لِلْفُؤَادِ مُنِيرَة وَنَشْمَلُ بَرَكَتُهَا الأَحْبَابَ وَالأَهْلَ وَالْعَشِيرَة وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ.

-31-اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ذِي الْمَقَامَاتِ الْعَالِيَة وَالدَّرَجَاتِ السَّامِيَة والنَّفْسِ الصَّافِيَة شَـفِيعِنَا يَوْمَ الْجَاثِيَة صلاةً نَنَالُ بِهَا عِيشَـةً رَاضِيَة وَتَكُونُ بِهَا نُفُوسُـنَا زَاكِيَة صلاةً دَائِمَةً مُتَوَالِيَة لِلأَدْوَاءِ شَـافِيَة وَللأَسْوَاءِ كَافِيَة وَنَنَالُ بِهَا الْعَفْوَ وَالْعَافِيَة صلاةً تَكُونُ لِحَقِّهِ مُؤَدِّيَة وَلِعَظِيمِ قَدْرِهِ مُرْضِيَة فِي كُلِّ لَمْحَةٍ وَنَفَسٍ وَثَانِيَة وَأَقَلَّ مِنَ التَّانِيَة وَأَقَلَّ مِنَ التَّانِيَة وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ.

-32- اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ رَفَعْتَ لَهُ الذِّكْرِ وَشَرَحْتَ لَهُ الطَّدْرِ وَوَضَعْتَ عَنْهُ الْوِزْرِ وَأَعْلَيْتَ لَهُ الْقَدْرِ صَلاةً تُعَظِّمُ بِهَا الأَجْرِ وَنَنَالُ بِهَا الْيُسْرِ وَتَدْفَعُ بِهَا عَنَّا الْعُسْرِ صَلاةً لَيْسَ لَهَا كَيْفٌ وَلاحَصْرِ تَتَضَاعَفُ وَتَتَوَالَى مَدَى الدَّهْرِ عَدَدَ كُلِّ شَفْعٍ وَوِتْر وَسِرٍ وَجَهْر وَبَطْنٍ تَتَضَاعَفُ وَتَتَوَالَى مَدَى الدَّهْرِ عَدَدَ كُلِّ شَفْعٍ وَوِتْر وَسِرٍ وَجَهْر وَبَطْنٍ وَظَهْرِ صَلاةً تُصَفِّي بِهَا الفِكْرَ وَتَدْفَعُ الضُّرَّ وَتَجْلِبُ الْخَيْرِ وَتَنْزِعُ بِهَا مِنَّا كُلَّ شَر وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ. مِنَا كُلَّ شَر وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ.

33-اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِفْتَاحِ الْبِرِّ وَقَائِدِ الْغُرِّ وَرَسُوكِ الْخَيْرِ صَلاةً تَتَوَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ وَشَـهْر تُوَفِّيهِ بِهَا حَقَّ الشُّكْرِ وَتُغْنِينَا بِهَا مِنْ كُلِّ فَقْر فَهُوَ الَّذِي حَازَ كُلَّ كَمَاكٍ وَفَخْر وَمِنْهُ نُورُ كُلِّ نَجْمٍ وَبَدْر وَنَدَاهُ حَاشَا يُشَبَّهُ بِأَيِّ بَحْر فَاللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ عَدَدَ كُلِّ سَهْلٍ وَوَعْر وَمَطَرٍ وَقَطْر وَنَبَاتٍ وَذَر وَبَحْرٍ وَبَر وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَـيْمْ .

34-اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الدَّاعِي إِلَى الْخَيْرِ صَلاةً تُزِيلُ بِهَا عَنَّا الضَّيْرِ تَتَوَالَى وَتَتَجَدَّدُ مَاتَوَالَى الظِّلُّ وَالْحَرْ فَهُوَ الَّذِي أَنْقَذَنَا مِنْ ظُلُمَاتِ الْكُفْرِ فَاللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ صَلاةً تَقِينَا بِهَا الْمَكْرِ وَتُلْهِمُنَا الشُّكْرِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّم.

35-اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ دَائِمَ الْبِشْرِ والَّذِي أَرْشَدَ إِلَى طَرِيقِ الشُّكْرِ فَاللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ عَدَدَ حُرُوفِ الْقُرْآنِ وَمَا فِي كُلِّ حَرْفٍ مِنْ سِرِ صَلاةً مُتَوَالِيَةً مُضَاعَفَةً قَدْرَ مَا تَخطُّهُ أَقْلامُ الْكَائِنَاتِ مِنَ سَطْرِ صَلاةً تُدِيمُ لَنَا بِهَا السِّتْرِ و تُعِيذِنَا بِهَا مِنَ الْهَمِّ وَشَتَاتِ الأَمْرِ صَلاةً لا يُحِيطُ بِهَا أَيُّ سِفْرِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ

36-اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيْدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لايُحِيطُ بِهِ مِنْ خَلْقِكِ أَحَد صَلاةً تَسْتَغْرِقُ الأَزَلَ وَالأَبَد لايَحُدُّهَا حَدٌ وَلايَحْصُرُهَا عَدَد تَتَجَدَّدُ مَضَاعَفَةً مِنَ الْوَاحِدِ الأَحَد تُزِيلُ بِهَا عنَّا الضِّيقَ والنَّكَد وتَحْمِينَا بِهَا مِنْ شَرِّ النَّقَاثاتِ فِي الْعُقَد وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد صَلِّ عَلَيْهِ صَلْاةً لانِهَايَةَ لَهَا وَلاأَمَد وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ.

37-اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي خَلَقَ اللهُ مِنْ نُورِهِ كُلَّ شَي وَأَحَلَّ لُهُ الْغَنَائِمَ وَالْفَي وَدَعَا إِلَى التَّقْوَى وَنَبْذِ الْغَي صَلاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ اللهِ الْحَي تُصْلِحُ بِهَا أَحْوَالِي وَتَتُوبُ عَلَى وَتَغْفِرُ بِهَا لِي وَلَوَالِدَي وَلِلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ مِنْ أَهْلِ الْحَي بَلْ تَعُمُّ جَمِيعَ وَلِوَالِدَي وَلِلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ مِنْ أَهْلِ الْحَي بَلْ تَعُمُّ جَمِيعَ الْمُوحِّدِينَ مِنْ أُمَّةِ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ صَلاةً تَجْلِبُ الْخَيْرَاتِ إِلَى فَتَكُونُ كُلُّهَا مَعَ الشُّكْرِ وَالْمَزِيدِ لَدَي وَعَلَى آلِهِ وَسَلِّمْ. وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ.

38-اللَّهُمَّ يَامَنْ تَعَالَيْتَ عَنِ الشَّبِيهِ وَالنَّظِيرِ وَجَعَلْتَ مَوْلانَا مُحَمَّدا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلِّمَ لاشَبِيهَ لَهُ فِي خَلْقِكَ وَلانَظِيرِ صَلِّ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ لاشَبِيهَ لَهُ فِي خَلْقِكَ وَلانَظِيرِ صَلِّ يَارَبِّ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ الاشَبِيةَ لَهُمَا وَلانَظِيرِ تَجْعَلُنَا بِهِمَا يَارَبِّ عِنْدَكَ وَفِيكَ وَبِكَ وَلَكَ حَيْثُ لاشَبِيةَ وَلانَظِيرِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ يَارَبِّ عِنْدَكَ وَفِيكَ وَبِكَ وَلَكَ حَيْثُ لاشَبِيةَ وَلانَظِيرِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ التَّسْلِيمَ الْكَثِيرِ وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينِ .

39-اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَرْشَدَنَا إِلَى خَيْرِ الزَّادِ صَلاةً نَسْعَدُ بِهَا بِشَفَاعَتِهِ يَوْمَ التَّنَاد وَنَكُونُ بِهَا مِنَ الْبَرَرَةِ الأَمْجَاد وَنَنَالُ بِهَا كُلَّ بِرٍّ وَخَيْرٍ وَإِسْعَاد صَلاةً لايَصِفُهَا الْوَاصِفُونَ فِي جَمِيعِ الآمَاد وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ. 40-اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَمْ يَكُنْ بِالْغَلِيظِ وَلا بِالْفَظ صَلَّاةً تَجِلُّ عَنْ ذَوْقٍ وَلَفْظ عَدَدَ كُلِّ نَظَرٍ وَلَحْظ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَلَاةً تَجِلُّ عَنْ ذَوْقٍ وَلَفْظ عَدَدَ كُلِّ نَظَرٍ وَلَحْظ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ أَنْزَلْتَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ وَضَمِنْتَ لهُ الْجِفْظ فَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ عَدَدَ كُلِّ ذِكْرٍ وَوَعْظ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ.

41-اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ مَتَّعْتَ مِنْهُ بِمَعْرِفَتِكَ وَجَمَالِكَ وخِطَابِكَ الْقَلْبَ وَالْبَصَرَ والسَّمْع صَلاةً نَنَالُ بِهَا مَقَامَ جَمْعِ الْجَمْع صلاة عَدَدَ كُلِّ وِثْرٍ وَشَفْع وَمَاخَلَقَ رِبُّنَا فِي الأَرَضِينَ وَالسَّمَوَاتِ السَّبْع صَلَّى اللهُ عَلَى مَنْ رُفِعَ إِلَى مُسْتَوَى لا يُدَانِيهِ وَالسَّمَوَاتِ السَّبْع صَلَّى اللهُ عَلَى مَنْ رُفِعَ إِلَى مُسْتَوَى لا يُدَانِيهِ أَحَدُ فِي هَذَا الرَّفْع اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَا دَرَّ ضِرْعٌ وَنَزَلَ هَمْع صَلاةً تَدْفَعُ بِهَا كَلَّ ضُرٍّ وَتَجْلِبُ كُلَّ نَفْع نَنَالُ بِهَا شَفَاعَتَهُ يَوْمَ الرَّجْع وَنَنْجُو بِهَا يَوْمَئِذٍ مِنَ الدَّع وتَلُمُّ بِهَا كُلَّ صَدْع وَصَلِّ يَارَبَّنَا عَلَيْهِ الرَّجْع وَنَنْجُو بِهَا يَوْمَئِذٍ مِنَ الدَّع وتَلُمُّ بِهَا كُلَّ صَدْع وَصَلِّ يَارَبَّنَا عَلَيْهِ عَدَدَ كُلِّ أَصْلِ وَفَرْع وَنَخْلِ وَطَلْع وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ.

42-اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ الَّذِي لَيْسَ لَهُ مِثْلٌ قَط عَدَدَ كُلِّ نُطْقٍ وَسَطْرٍ وَخَط صَلاةً تُبْعِدُنَا بِهَا عَنْ كُلِّ زِيْغٍ وَوَهْمٍ وَخَلط عَدَدَ كُلِّ مَا فِي كُلِّ بَحْرٍ وَشَط وَحَلٍ وَرَبْط وَتَزْيِينٍ وَنَقْط لَيْسَ لَهَا قَيْدٌ وَلاشَرْط صَلاةً نَنَالُ بِهَا مَعَ الأَدَبِ مَقَامَ الْبَسْط وَنَكُونُ بِهَا مِنْ أَهْلِ الْقِسْط وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ .

43-اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ الْبَالِغُ غَايَةَ الْإِعْجَازِ مَنْ لِكُلِّ عَظِيمِ الْمَكَارِمِ قَدْ حَازِ صَلاة ًننَالُ بِهَا حُسْنَ الْمَفَازِ وَنَشْرُفُ بِهَا بِزِيَارَةِ أَرْضِ الْجِجَازِ صَلاة ً بِقَدْرِمَا فِي عِلْمِ رَبِّنَا مِنَ الْاسْتِحَالَةِ وَالْوُجُوبِ وَالْجَوَازِ نَنَالُ بِهَا مِنْ رَبِّنَا كُلَّ رِفْعَةٍ وَاعْتِزَازِ وَلَاسْتِحَالَةِ وَالْوُجُوبِ وَالْجَوَازِ نَنَالُ بِهَا مِنْ رَبِّنَا كُلَّ رِفْعَةٍ وَاعْتِزَازِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ.

44-اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ بِالصَّلاةِ عَلَيْهِ تُدَاوَى الْكُلُومِ وَبِبَرَكَتِهِ تَزُولُ الْهُمُومِ صَلاةً لَيْسَ لَهَا حَدْ مَعْلُومِ وَلا تُدْرِكُهَا الْفُهُومِ صَلاة تَنَالُ بِهَا لَدُنِّيَّ الْعُلُومِ تَتَوَالَى وتَتَضَاعَفُ وَتَدُومِ نُدْرِكُ بِهَا مِنْ صَلاة تَنَالُ بِهَا لَدُنِّيَّ الْعُلُومِ تَتَوَالَى وتَتَضَاعَفُ وَتَدُومِ نُدْرِكُ بِهَا مِنْ رَبِّنَا كُلَّ مَانَرُومِ وَيَشْفَعُ لَنَا بِهَا يَوْمَ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَارْزُقْنَا حُبَّهُ دَوْمًا حَتَّى تَبْلُغَ الروحِ الْحُلْقُومِ وَمَا بَعْدَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَارْزُقْنَا حُبَّهُ دَوْمًا حَتَّى تَبْلُغَ الروحِ الْحُلْقُومِ وَمَا بَعْدَ ذَلِكَ حَتَّى نُسْقَى مَعَهُ مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ.

45- اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَيْسَ لَهُ فِي الْخَلْقِ مَنْ يُدَانِيه صَلاةً شَبِيه وَلافِي الْأَخْلاقِ مَنْ يُدَانِيه صَلاةً تُخْرِجُنَا بِهَا مِنْ ظُلُمَاتِ التِّيه إِلَى أَنْواَرِ عِشْقِهِ وَمَعَانِيه يُشْرِقُ تُخْرِجُنَا بِهَا مِنْ ظُلُمَاتِ التِّيه إِلَى أَنْواَرِ عِشْقِهِ وَمَعَانِيه يُشْرِقُ نُورُهَا عَلَى الْقَلْبِ فَيُرَقِّيه وَعَلَى الْعَقْلِ فَيُصَقِّيه وَعَلَى الْجِسْمِ فَيَشْفِيه وَعَلَى الْوَطَنِ فَيَحْمِيه فَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ صَلاةً بِكُلِّ مَعْنى فَيَشْفِيه وَعَلَى الْوَطَنِ فَيَحْمِيه فَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ صَلاةً بِكُلِّ مَعْنى نَزِيه لايَدْرِي كَيْفِيَّتِهَا أي جِهْبِذُ فَقِيه وَاجْمَعْنَا اللَّهُمَّ بِهِ وَمِنْهُ وَعَلَيْهِ وَفِيه وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ.

46-اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْهَادِي مَنْ نَادَانَا لِلإِيمَانِ فَهُو نِعْمَ الْمُنَادِي صَلاةً يَفُوحُ شَذَاهَا فِي كُلِّ نَادِي وَتَمْلأُ السَّهْلَ وَالْوَعْرَ وَالْوَادِي صَلاةً تُبَلِّغُنِي بِهَا قَصْدِي وَمُرَادِي وَتُصْلِحُ بِهَا وَالْوَعْرَ وَالْوَادِي صَلاةً تُبَلِّغُنِي بِهَا قَصْدِي وَمُرَادِي وَتُدِيمُ بِهَا عَلَيَّ إِمْدَادِي نَفْسِي وَأَهْلِي وَإِخْوَانِي وَأَحْبَابِي وَأَوْلادِي وَتُدِيمُ بِهَا عَلَيَّ إِمْدَادِي وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنْ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَنْبَاعِهِ وَأَشْيَاخِي وَأَسْيَادِي اللَّهُمَّ صَلاّةً عَلَيْهِ عَلَيْهَا عِنَدَكَ ذُخْرِي وَزادِي صَلاةً عَدَدَ كُلِّ ذَرٍ وَخَافٍ وَبَادِي تَرُدُّ بِهَا وَتُطْلِحُ بِهَا مَعَاشِي وَمَعَادِي صَلاةً عَدَدَ كُلِّ ذَرٍ وَخَافٍ وَبَادِي تَرُدُّ بِهَا عَنَا كَيْدَ الأَعَادِي وَتَرْزُقُنَا شَفَاعَتَهُ عَلَيْنَا بِهَا النِّعَمَ وَالأَيَادِي وَتَرْزُقُنَا شَفَاعَتَهُ يَوْمَ يُنَادِي الْمُنَادَي وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ.

47-اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَعْظَمِ مِنَّة أَوَّكِ مَنْ يَفْتَحُ أَبْوَابَ الْجَنَّة وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ بَيَّنَ لَنَا الْفَرْضَ وَشَرَعَ لَنَا الْجَنَّة وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ بَيَّنَ لَنَا الْفَرْضَ وَشَرَعَ لَنَا

السُّنَّة صَلاةً عَدَدَ الأُمَّهَاتِ وَالأَرْحَامِ وَالأَجِنَّة بَلْ عَدَّ كُلِّ الْخَلْقِ مِنْ مَلَكٍ وَإِنْسٍ وَجِنَّة صَلاةً تُزِيحُ بِهَا مِنْ عَلَى الْقُلُوبِ الأَكِنَّه وَتَجْعَلُ بِهَا نُفُوسَنَا مُطْمَئِنَّة فَلا يَكُونُ فيهَا شَكْوَى وَلااعْتِراضٌ ولاأَنَّة صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّم.

48-اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ حَازَ عَلِيَّ المَفَاخِرِ وَسَنِيَّ المَآثِرِ وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدنا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ النُّورِ الْبَاهِرِ وَ لِلْهَدْيِ نَاشِرِ وَبِالْمَعَالِي زَاخِرِ فَاللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ صَلاَةً تَفُوقُ صَلَوَاتِ الْمُصَلِّينَ عَلَيْهِ مِنَ الأَوَائِلِ وَالأَوَاخِرِ عَدَدَ كُلِّ نَاهٍ وَآمِر صَلاةً لاأَوَّلَ لهَا الْمُصَلِّينَ عَلَيْهِ مِنَ الأَوَائِلِ وَالأَوَاخِرِ عَدَدَ كُلِّ نَاهٍ وَآمِر صَلاةً لاأَوَّلَ لهَا وَلا آخِر تُجْبَرُ بِهَا الْخَوَاطِرِ وَنَنَالُ بِهَا بَهِيَّ الْمَنَاظِرِ فِي جَنَّةِ الْعَلِيِّ وَلا آخِر تُحْبَرُ بِهَا الْخَوَاطِرِ وَنَنَالُ بِهَا بَهِيَّ الْمَنَاظِرِ فِي جَنَّةِ الْعَلِيِّ الْقَادِرِ وَتُصْلِحُ لَنَا بِهَا يَارَبَّنَا الْبَوَاطِنَ وَالظَّوَاهِرِ وَتَحْشُرُنَا بِهَا مَعَ السَّادَةِ الأَكَابِرِ تَحْتَ لِوَاءِ النَّبِيِّ الْعَاقِبِ الْحَاشِرِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ السَّادَةِ الأَكَابِرِ تَحْتَ لِوَاءِ النَّبِيِّ الْعَاقِبِ الْحَاشِرِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّم.

49-اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّد أَوَّكِ الْخَلْق وَصَلِّ وَسَلِّم وَبَارِك عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَدَمِ الْحَقِّ الْمَبْعُوثِ بالْحَق وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدَمِ الصَّدْق وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الآمِرِ بِالرِّفْق مَنْ تَحَلَّى بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ وَفَصِيحِ النُّطْق مَنْ فَتَقَ اللهُ بِهِ الرَّبْق صَلاةً تُبَلِّغُنَا بِهَا جَمِيعاً مَقْعَدَ الصِّدْق وَتُدْخِلُنَا مُدْخَلَ صِدْق وَتَمْلاً قُلُوبَنَا بِالْحُبِّ وَالشَّوْقِ مَنْ فَتَق الله بِهَا عَنَّا مِفَاتِنَا بِالسَّحْقِ وَالْمَحْق فَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ وَلَيْشِ وَمَطَرٍ وَرَعْدٍ وَبَرْق وَمَا يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ مَعْنَى الْخَلْق وَعَلَى آلهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّم.

50-اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الذَّاتِ اللَّطِيفَة وَالأَنْسَابِ الشَّرِيفَة صَلاِّ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ الشَّرِيفَة ضَلِّ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ صَلاَةً تَجْعَلُ قُلُوبَنَا طَاهِرَةً وَنُفُوسَنَا عَفِيفَه وَنَنَالُ بِهَا حُبَّهُ وَوَصْلَهُ وَقُرْبَهُ وَتَشْرِيفَه. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَصْلِ الأَصُول نُورِ وَقُرْبَهُ وَتَشْرِيفَه. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَصْلِ الأَصُول نُورِ

الْجَمَاكِ وَسِرِّ الْقَبُولِ أَصْلِ الْكَمَاكِ وَبَابِ الْوُصُولِ صِلاَةً تَدُومُ وَ لاَتَزُولِ الْجَمَاكِ وَسِيِّ وَأَعْظَمِ رَسُولِ مَنْ جَاهُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمِّدٍ أَكْرَمِ نَبِي وَأَعْظَمِ رَسُولِ مَنْ جَاهُهُ مَقْبُولِ وَمُحِبُّهُ مَوْصُولِ الْمُكَرَّمُ بِالصِّدْقِ فِي الْخُرُوجِ وَالدُّخُولِ صلاةً تَشْفِي مِنَ الأَسْقَامِ وَالنُّحُولِ وَالأَمْرَاضِ وَالذُّبُولِ وَنَنْجُو بِهَا يَوْمَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ مِنَ الذُّهُولِ صلاةً تَشْمَلُ آلَ بَيْتِ الرَّسُولِ وَالأَزْوَاجَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ مِنَ الذُّهُولِ صلاةً تَشْمَلُ آلَ بَيْتِ الرَّسُولِ وَالأَزْوَاجَ وَالأَصْحَابَ وَتَعُمُّ الْجَمِيعَ بِالْقَبُولِ الشَّبَابَ فِيهِمْ وَالْكُهُولِ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ آمِينٍ.

51-اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْقُرْآنِ صلاةً لايُكَيِّفُهَا جَنَان تُثَقِّلُ الْمِيزَانَ وَتُرْضِي الرَّحْمَن وَعَلَى آلهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالمَينِ.

52-اللَّهُمَّ أَفِضْ صِلَةَ صَلَوَاتِكَ. وَسَلاَمَةَ تَسْلِيمَاتِكَ. عَلَى أَوَّلِ الْتَّعَيُّنَاتِ الْمُفَاضَةِ مِنَ الْعَمَاءِ الرَّبَّانِي. وَآخِرِ التَّنَزُّلاَتِ الْمُضَافَةِ إِلَى النَّوْعِ الإِنْسَانِي. الْمُهَاجِرِ مِنْ مَكَّةٍ كَانَ اللهُ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَـيْءٌ ۗ ثَانِ. إِلَى مَدِينَةِ وَهُوَ الآنَ عَلَى مَا عَلَيْهِ كَانَ. مُحْصِي عَوَالِم الْحَضَرَاتِ الإِلَهِيَّةِ الْخَمْسِ فِي وُجُودِهِ. نُقْطَةِ الْبَسْمَلِةِ الْجَامِعَةِ لِمَا يَكُونُ وَلِمَا كَانً. وَنُقْطَةِ الأَمْرَ الْجَوَّالَةِ بِدَوَائِرِ الأَكِوَانِ. سِرّ الْهُويَّةِ الِّتِي فِي كُلِّ شَيْءٍ سَارِيَّةٌ. وَعَنْ كُلِّ شَيْءٍ مُجَرَّدَةٌ وَعَارِيَةٌ. أُمِين الله عَلَى خَزَاٰئِنِ الْفَوَاضِلَ وَمَسْتَوْدَعِهَا. وَمُقَسِّمِهَا عَلَى حَسَبِ الْقَوَابِلِ وَمُوَرِّعِهَا. كَلِمَةِ الاسْمِ الأَعْظَمِ. الْمَظْهَرِ الأَتَمْ وَالنَّشْءِ الأَعَمِّ الشَّامِلِ لِلإِمْكَانِيَّةِ وَالوُجُوبِيَّةِ. الطَّوْدِ الأَشَمْ الَّذِي لَمْ يُزَحْزحْهُ تَجَلِّي التَّعَيُّنَاتِ عَنْ مَقَامِ التَّمْكِينِ. وَالْبَحْرِ الْخِضَمِّ الَّذِي لَمْ تُعَكِّرْهُ الْغَفَلاَتِ عَنْ صَفَاءِ الْيَقِينِ. الْقَلَمِ النُّورَانِيَّ الْجَارِي بِمِدَادِ الْحُرُوفِ الْعَالِيَاتِ. وَالنَّفَس الرَّحْمَانِيِّ السَّارِي بَمَوَادِ الْكَلِمَاتِ التَّامَّاتِ. الْفَيْضِ الأَقْدَسِ الَّذَّاتِيِّ الَّذِيَ تَعَيَّنَتُ بِهِ الأَعْيَانُ وَاسْتِعْدَادَاتُهَا. وَالْفَيْضِ الْمُقَدَّسَ الصَفَاتِيّ الَّذِي تَكَوَّنَتْ بِهِ الأَكْوَانُ وَاسْتِمْدَادَاتُهَا. مَطْلَع شَـمْس الذَّاتِ فِي سَـمَاءِ الأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ. وَمَنْبَع نُور الإِفَاضَاتِ فِي رِيَاضِ الإِضَافَاتِ. خَطِّ الْوَحْدَةِ بَيْنَ قَوْسَيِ الأُحَدِيَّةِ

وَالْوَاحِدِيِّةِ. وَوَاسِطَةِ التَّنُزُّكِ مِنْ سَمَاءِ الأَزَلِيَّةِ إِلَى أَرْضِ الأَبَدِيَّةِ.. الدُّرَّةِ الْبَيْضَاءِ الَّتِي تَنَزَّلَتْ إِلَى الْيَاقُوتَةِ الْحَمْرَاءَ. جَوْهَرَةَ الْحَوَادِثِ الإمْكَانِيَّةِ الَّتِي لاَ تَخْلُو عَنْ الْحَرَكَةِ وَالسُّكُونِ. قُرْآنِ الْجَمْعِ الشَّامِل لِلْمُمْتَنِعِ وَالْعَدِيمِ. وَفُرْقَانِ الْفَرْقِ الْفَاصِلِّ بَيْنَ الْحَادِثِ وَالْقَدِيمِ. صَائِمِ نَهَارِ إِنِّي أَبِيتُ عِنْدَ رَبِّي. وَقَائِمِ لَيْلِ تَنَامْ عَيْنَايَ وَلاَ يَنَامُ قَلْبِي. وَاسِطِةِ مَا بَيْنَ الْوُجُودِ وَالْعَدمِ مَرَدَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ. وَرَابِطَةِ تَعَلَّقِ الْحُدُوثِ بِالْقِدَمِ بَينَهُمَا بَرْزَحٌ لاَ يَبْغِيَانِ. فَذْلَكَةِ دَفْتَرِ الأُوَّلِ وَالآخِر. وَمَرْكَز إِحَاطَةِ الْبَاطِنِ وَالظَّاهِرِ. حَبيبكَ الَّذِي اسْتَجْلَيْتَ بهِ جَمَالَ ذَاتِكَ عَلَى مِنَصَّةِ تَجَلِّيَاتِكَ. وَنَصَبْتَهُ قِبْلَةً لِتَوَجُّهَاتِكَ فِي جَامِع تَجَلِّيَاتِكَ. وَخَلَعْتَ عَلَيْهِ خِلْعَةَ الصِّفَاتِ وَالأَسْمَاء. وَتَوَّجْتَهُ بَتَاجِ الْخِلاَفَةِ الْعُظْمَىِ. وَأَسْرَيْتَ بِجَسَدِهِ يَقْظَةَ مِنَ الْمَسْجَدَ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى. حَتَّى انْتَهَى إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى. وَتَرَقَّى إِلَى قَابِ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى. فَانْسَرَّ فُؤَادُهُ بِشُهُودِكَ حَيْثُ لاَ صِبَاحَ وَلاَ مَسَا.. وَقَرَّ بَصَرُهُ بِوُجُودِكَ حَيْثُ لاَ خَلاَءَ وَلاَ مَلاَ.. صَلَّ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ صَلِاَةً يَصِلُ بِهَا فَرْعِي إِلَى أَصْلِي. وَبَعْضِي إِلَى كُلَّيِ. وَتَقَرَّ الْعَيْنُ بَالْعَيْنِ. وَيَفِرَّ الْبَيْنُ مِنِ الْبَيْنِ. وَسَلِّمْ عَلَيْهِ سَلاَماً أَسْلَمُ بهِ فِي مُتَابَعَتِهِ مِنَ التَّخَلُّفِ. وَأَسْلَمُ فِي طَرِيقِ شَرِيعَتِهِ مِنَ التَّعَسُّفِ. لأَفْتَحَ بَابَ مَحَبَّتِكَ إِيَّايَ بِمِفْتَاحِ مُتَابَعَتِهِ. وَأَشْلَهَدَكَ فِي حَوَاسِّي وَأَعْضَائِيَ مِنْ مِشْكَاةٍ شَرْعِهِ وَطَاعَتِهِ. وَأَدْخُلَ وَرَاءَهُ إِلَى حِصْنِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله. وَفِي أَثَرِهِ إِلَى خَلْوَةِ لِي وَقْتٌ مَعَ الله. إِذْ هُوَ بَابُكَ الَّذِي مَنْ لَمْ يَقْصَدُكَ مِنْهُ سُدَّتْ عَلَيْهِ الطُّرُقُ وَالأَبْوَابُ. وَرُدَّ بِعَصَا الأَدَبِ إِلَى إِسْطَبْلِ الدَّوَابِّ. اللَّهُِمَّ يَا رَبِّ يَا مَنْ لَيْسَ حِجَابُهُ إَلاَّ النُّورَ. وَلاَ خَفَاؤُهُ إَلاَّ شِدَّةَ الظُّهُورِ. أَسْأَلُكَ بِكَ فِي مَرْتَبَةِ إِطْلاَقِكَ عَنْ كَلّ تَقْييدِ. الَّتِي تَفْعَلُ فِيهَا مَا تَشَاءُ وَتُريدُ. وَبِكَشْ فَكَ عَنْ ذَاتِكَ بِالْعِلْمِ النُّوريِّ. وَتَحَوُّلِكَ فِي صُوَر أَسْمَائِكَ وَصِفَاتِكَ بَالْوُجُودِ الصُّوريِّ. أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلاَةً تَكْحَلُ بِهَا بَصِيرَتِي بِالنُّورِ َ الْمَرْشُوشِ فِي الأَزَلِ. لأَشْـهَدَ فَنَاءَ مَا لَمْ يَكُنْ وَبَقْاءَ مَا لَمْ يَزَكْ. وَأَرَى الأَشْـَيَاءَ كَمَا هِيَ فِي أَصْلِهَا مَعْدُومَةً مَفْقُودَةً. وَكَوْنَهَا لَمْ تَشَمَّ رَائِحَةَ الْوُجُودِ فَضْلاً عَنْ كَوْنِهَا مَوْجُودَةً. وَأَخْرِجْنِي اللَّهُمَّ بِالصَّلاَةِ عَلَيْهِ مِنْ ظُلْمَةِ أَنَانِيَّتِي إِلَى الْنُورِ. وَمِنْ قَبِرٍ جُثَمَانِيَّتِي إِلَى جَمْعِ الْحَشْرِ وَفَرْقِ النُّشُورِ. وَأَفِضٌ عَلَيَّ مِنْ سَمَاءِ ۖ تَوْحِيدِكَ إِيَّاكَ. مَا تُطَهِّرُنِي بِهِ مِنْ رِجْسِ الشِّرْكِ وَالإِشْرَاكِ. وَأَنْعِشْنِي بِالْمَوْتَةِ الْأُولَى وَالْوِلاَدَةِ الثَّانِيَةِ. وَأَحِينِي بِالْحَيَاةِ الْبَاقِيَةِ فشي هَذِهِ الدُّنْيَا الْفَانِيَةِ. وَاجْعَلْ لِي نُوراً أَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ. وَأَرَى بِهِ وَجْهَكَ الْفَانِيَةِ. وَاجْعَلْ لِي نُوراً أَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ. وَأَرَى بِهِ وَجْهَكَ أَيْنَمَا تَوَلَّيْتُ بِدُونِ اشْيِبَاهٍ وَلاَ الْيِبَاسِ. نَاظِراً بِعَيْنَي الْجَمْعِ وَالْفَرْقِ. فَصِلاً بِحُكْمِ الْقَطْعِ بَيْنَ الْبَاطِلِ وَالْحَقِّ. دَالاَّ عَلَيْكَ. وَهَادِياً بِإِذْنِكَ إِلَيْكَ. يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلاَةً إِلْيْكَ. يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلاَةً وَالْعِرْفَانِ. وَأَصْحَابِهِ أَصْحَابِ الذَّوْقِ وَالْوِجْدَانِ. مَا انْتَشَرَتْ طُرَّةُ لَيْلِ وَالْعِرْفَانِ. وَأَصْحَابِهِ أَصْحَابِ الذَّوْقِ وَالْوِجْدَانِ. مَا انْتَشَرَتْ طُرَّةُ لَيْلِ وَالْعِرْفَانِ. وَأَصْحَابِهِ أَصْحَابِ الذَّوْقِ وَالْوِجْدَانِ. مَا انْتَشَرَتْ طُرَّةُ لَيْلِ وَالْحِمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. الْعِيَانِ آمِينْ وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

53-اللَّهُمَّ صَلَّ وسَلِّمْ وبارك عَلَى سَـيّدنَا مُحَمَّدٍ وآله ، واسْبِل السَّتْرَ على الْجميعِ ، وحُفِّنَا بحِصْنِكَ المنيِع . اللَّهُمَّ صَلَّ وسَلِّكُمْ وبارك عَلَى سَـيّدنَا مُحَمَّدٍ وآله ، واشْفِنَا مِنْ كُلّ داءٍ فينا ، وعافِنا يا رَبَّنَا واحْمِينَا . اللَّهُمَّ صَلَّ وسَلِّمْ وبارك عَلَى سَلِّدنَا مُحَمَّدٍ وآله ، ويَسِّر الكَسْبَ مِنْ الحلاَلِ ، ونجِّنا مِنْ ذُكِ السُّؤاكِ . اللَّهُمَّ صَلّ وسَلِّمٌ وبارك عَلَى سَـيّدنَا مُحَمَّدٍ وآله ، وطِهّر القَلْبَ مِنْ الأغيَار ، وصَفِّهِ مِنْ َدَرَنِ الأكْدارِ . اللَّاهُمَّ صَلَّ وسَلِّمْ وباَرَك عَلَى سَـيِّدنَا مُحَمَّدٍ وآله ، واحفظ لَنا السِّرَّ معَ الجْنَانِ ، ونجِّنا مِنْ فِتْنَةِ الأَهْواءِ والنفس والشّيطانِ اللَّاهُمَّ صَلّ وسَلِّمْ وبارك عَلَى سَـيّدنَا مُحَمَّدٍ وآله ، وخَلِّص النفْسَ مِنْ الدَّوَاعِي ، واسْلَكْ بِها سَبِيلَ خَيْرَ دَاعِ .صلى الله علَيه وسلم . اللَّاهُمَّ صَلَّ وسَلِّمْ وبارك عَلَى سَـيّدنَا ۗ مُحَمَّدٍ وآله ، ومنْكَ فَاكْرِمْنا بِعِلمٍ أَزَلِي وعملِ صالحِ إلى انْقِضَاءِ الأجَل. اللَّهُمَّ صَلّ وسَلِّمُ وبارك عَلَى سَلِّدنَا مُحَمَّدٍ وآله ، وارزقنا الإِخْلاَصَ في الأُعمالِ وسائرً الأقوالِ والأفعالِ . اللَّهُمَّ صَلَّ وسَلِّمْ وبارك عَلَى سَـيّدنَا مُحَمَّدٍ وآله ، ولاتِّبَاع المُصطفى وفقناً . ومِنْ حُمَيًّا حُبّه فارزُقْناَ . اللَّهُمَّ صَلّ وسَلِّمْ وباُرك عَلَى سَـيّدنَا مُحَمَّدٍ وآله ، وزَيّن فينا الظّواهِرَ والبَوَاطِنَ بكُلّ عِلمٍ ظَاهرٍ وبَاطِنِ. اللَّهُمَّ صَلّ وسَلِّمْ وبارك عَلَى سَـيّدنَا مُحَمَّدٍ وآله ، وكُفَّ كَفّ الطّالمينَ عنا ولسواكَ ربِّي لا تكِلْناَ وبين يديك وعند خلقك لا تفضحنا. اللَّهُمَّ

صَلِّ وسَلِّمْ وبارِك عَلَى سَـيِّدنَا مُحَمَّدٍ وآله ، واجَعْل لنا مِنْ لُطْفِكَ النَّخَقِّي وسَلِّمْ وبارِك عَلَى سَـيِّدنَا مُحَمَّدٍ الخَقِّي حِجابَ سِـتْرٍ شـاملٍ سَنِّي \* يا حـيُّ يا قيّومُ يا قهارُ يا عليُّ يا عظيمُ يا جبّارُ . اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّمْ وبارِك عَلَى سيِّدنَا مُحَمَّدٍ عليُّ الرَّمانِ والآفاتِ . وآله ، واحفظنا يا ربِّ إلى المماتِ مِنْ فِتَنِ الزَّمانِ والآفاتِ .

54- اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْكَوْثَرِ صِلاةً لاتُعَدُّ وَلاتُكَيَّفُ وَلاتُحْصَر نَنَالُ بِهَا الْحَظَّ الأَوْفَرَ وَالرِّضْوَانَ الأَكْبَر وَنَفُوزُ بِهَا بِشَـفَاعَتِهِ يَوْمَ الْمَحْشَرِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ.

55-اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فَاتِحِ خَزَائِنِ الْجُود وَحَبِيبِ الْمَلِكِ الْمَعْبُود صَاحِبِ الْمَقَامِ الْمَحْمُود صلاةً تَتَعَدَّى الْمَحْدُود وَتَفُوقُ الْمَعْدُود نَنَالُ بِهَا الْعِرْفَانَ وَالشُّهُود وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ.

56-اللهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَزِدْ وَبارِكْ عَلَى سَيِّدَنا مُحَمَّدْ النَّبِيِّ الأَصِيلْ السَّيِّدِ النَّبيلْ الَّذي جاء بالوَحْي وَالتَّنْزيل وَأَوْضَحَ بَيانْ التَّأُويلْ وَجائَهُ الطَّيِد ِالنَّبيلْ الْجَليلْ الْجَليلْ فِي الأَمينْ جِبْريلْ بِالكَرامةِ وَالتَّفْضيلْ وَأَسْرى بِهِ المَلِكْ الجَّليلْ فِي اللَّيْلِ البَهيمْ الطَّويلْ فَكَشَفَ لَهُ عَنْ أَعْلَى المَلَكُوتْ وَأَراهُ سَناءَ الجَبروتْ وَنَضَرَه إلى قَدْرَة الحَي الدّائِمْ الباقي الَّذي لايَمُوتْ صَلّى الجَبروتْ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحابِهِ وَأَزْواجِهِ مُنْتَهِى مَرْضاة ِ الله تَعالى وَمَرْضاتِه.

57-اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْحَبِيبِ الْمُشَفَّعِ طَه أَصْفَى النُّفُوسِ وَأَزْكَاهَا وَأَطْهَرِ الْقُلُوبِ وَأَصْفَاهَا صَلاةً لاتَتَنَاهى وَلايُبْلَغُ مَدَاهَا فَهُوَ صَلَّى وَأَطْهَرِ الْقُلُوبِ وَأَصْفَاهَا صَلاةً لاتَتَنَاهى وَلايُبْلَغُ مَدَاهَا فَهُوَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ رُوحُ الأَكْوَانِ وَسِرُّ بَقَاهَا وَحَيَاةُ الأَرْوَاحِ وَ غِذَاهَا وَعَرُوسُ الْقِيَامَةِ وَكَاشِفُ بَلْوَاهَا مَنْ بَيَّنَ لِلْخَلْقِ هُدَاهَا وَأَزَالَ عَنْهَا عَنْهَا اللَّهَ تُجَلِّي لَنَا الْحَقَائِقَ حَتَّى نَرَاهَا صَلِّ عَلَيْهِ يَارَبَّنَا مَاتَجَلَّتِ

الشَّمْسُ وُضُحَاهَا صَلِّ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ وَآتِ نُفُوسَنَا تَقْوَاهَا وَزَكِّمِا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاها بِجَاهِ النَّبِيِّ الْعَظِيمِ خَيْرِ الْخَلْقِ وَأَحْلاهَا وَأَفْضَلِهَا مَنْزِلَةً وَأَعْلاهَا وَأَحْسَنِهَا رُثْبَةً وَأَبْهَاهَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ صَلاةً لايُدْرَكُ فَحْوَاهَا وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ.

58-اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صلاةً يَتَّصِلُ نُورُهَا بِنُورِكَ وَيَسْرِي بَعْدَ ذَلِكَ فِي كُلِّ نُورِ وَاغْمِسْنَا يَارَبَّنَا فِي هَذَا النُّورِ حَتَّى نَكُونَ بِهِ مُتَّصِلِين وَإِلَيْهِ وَاصِلِين وَفِيهِ مَوْصُولِين وَعَلَيْهِ دَالِّينَ مُوَصِّلِين وَسَلِّمْ وَبَارِكْ مِثْلَ ذَلِكَ فِي كُلِّ وَقْتٍ وَحِين وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِين وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمَينِ .

59- اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، صَلاَةً تَمُدَّنَا بِهَا مِنْ أَنْوَارِهِ الذي هي عين أنوارك، بِسَرَيَانِ الفِيْضِ الجَارِي مِنْ بَحْرِ المِنَّةِ بِلا انقِطَاعِ، ، صَلاَةً تَجْعَلُنَا بِهَا مِنْ أَهْلِ محبته وَقُرْبِهِ، وَتَخْتُمْ لَنَا بِهَا بِالسَّعَادَةِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ.

60-اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَعْبَةِ الْجُودِ وَالنَّوَالَ صَلَاةً تَرْفَعُ بِهَا عَنَّا الأَ ثْقَالَ صَلَاةً عَدَدَ فَطَرَاتِ الْمِيَاهِ وَحَبَّاتِ الأَقْفَالُ وَتَضَعُ بِهَا عَنَّا الأَ ثْقَالُ صَلَاةً عَدَوَ قَوِيمِ قَطَرَاتِ الْمِيَاهِ وَحَبَّاتِ الرِّمَالُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَوِيمِ الْفِعَالُ صَلاةً تَغُوقُ صَلاةً الْمُصَلِّينَ عَلَيهِ مِنَ الصَّالِحِينَ الأَبْطَالُ تَحْفَظُنَا بِهَا فِي الْإِقَامَةِ وَالتِّرْحَالُ وَتَدْفَعُ عَلَيْهِ مِنَ الصَّالِحِينَ الأَبْطَالُ تَحْفَظُنَا بِهَا فِي الْإِقَامَةِ وَالتِّرْحَالُ وَتَدْفَعُ عَلَيْهِ مِنَ الصَّالِحِينَ الأَبْطَالُ تَحْفَظُنَا بِهَا غِي الْإِقَامَةِ وَالتِّرْحَالُ وَتَدْفَعُ عَلَيْهِ مَلَاةً حَقَّ مَالَهُ مِنْ قَدْرٍ وَعَظَمَةٍ وَجَلالُ وَتُغْنِينَا بِهَا عَنِ الْفَقْرِ وَذُلِّ السُّؤَالُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَنِيرًا بَعْدَ إِذْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ أَحْلَلْتَ لَهُ الأَنْفَالُ وَنصَرْتَهُ نَصْرًا عَزِيرًا بَعْدَ إِذْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ أَحْلَلْتَ لَهُ الأَنْفَالُ وَنصَرْتَهُ نَصْرًا عَزِيرًا بَعْدَ إِذْ أَذِنْتَ لَهُ فِي الْقِتَالُ صَلاَةً تَرْزُقُنَا بِهَا نُورَ القَلْبِ وَراحَةَ الْبَالُ وَالْعَفُو وَالْعَافِيَةَ فِي الْحَالِ وَفِي الْمَآلُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَاتَوَالَى الْقَطْرُ

وَالصُّعُودُ وَالإِنْزَال بِقَدْرِ عَظَمَةِ رَبِّنَا الْكَبِيرِ الْمُتَعَال وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَـلِّمْ .

61-اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَاهِي الْجَمَال فَرِيدِ الطِّرَازِ وَحِيدِ الْمِثَال صَلاةً لَمْ يُنْسَجْ عَلَى مِثْلِهَا مِنْوَال تَتَعَاقَبُ بِتَعَاقُبِ الأَزْمَانِ وَالأَجْيَالِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَابِ الْقَبُولِ وَالاتِّصَال مَنْ وَالأَجْيَالِ اللَّهُمَّ صَلاةً نَفُوزُ بِهَا بِتَحْقِيقِ الْمَنَالِ وَبُلُوغِ الْآمَالِ تَتْرَى وَتَتَوَالَى عَلَيْهِ دَائِمًا أَبَدًا بِلا انْفِصَال وَوَقِقْنَا لِصَالِحِ الأَعْمَالِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمِّدٍ عَدَدَ مَافِي الأَكْوَانِ مِنْ الْوَانِ وَأَشْكَال وَخَزَائِنَ وَأَمْوَالِ صَلاةً تُزِيلُ بِهَا عَنَّا الْوَهْمَ وَالإِشْكَالِ وَتُوالِي عَلَيْنَا وَخَزَائِنَ وَأَمْوَالِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ. الإِمْدَادَ وَالإِقْبَال صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ.

62-اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ التَّنْزِيلِ الْمُلْقَى إِلَيْهِ الْقَوْلُ النَّقِيلِ الْمَأْمُورِ بِالتَّرْتِيلِ صَلاَةً نَسْتَقِرُّ بِهَا فِي خَيْرِ مُسْتَقَرٍ وَأَحْسَنِ مَقِيلِ الْمَأْمُورِ بِالتَّرْتِيلِ صَلاَهً عَلَيْكَ يَاسَيِّدِى يارَسُولَ اللهِ وَأَحْسَنِ مَقِيلِ فَصَلَوَاتُ اللهِ وَسَلامُهُ عَلَيْكَ يَاسَيِّدِى يارَسُولَ اللهِ قَدْرَ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيلِ الصَّاعِدِ مِنْ كُلِّ الْخَلائِقِ إِلَى الْمَوْلَى الْجَلِيلِ صَلاَةً تُنَقِّى بِهَا عَقَائِدَنَا مِنَ الْوَهْمِ وَالتَّشْبِيهِ وَالتَّعْطِيلِ وَتُحِيرُنِى بِهَا يَاسَيِّدِى فَإِنِّي عَلَى الأَبْوَابِ نَزِيلِ ضَعِيفٌ وَالتَّعْطِيلِ وَتُحِيرُنِي بِهَا يَاسَيِّدِي فَإِنِّي عَلَى الأَبْوَابِ نَزِيلِ ضَعِيفٌ مُحْتَاجٌ فَقِيرٌ ذَلِيلِ فَتَوَلَّ أَمْرِي فَأَنْتَ خَيْرُ وَلِيّ وَوَكِيلِ وَتَكَفَّلُ مَعْيِفٌ مُحْتَاجٌ فَقِيرٌ ذَلِيلِ فَتَوَلَّ أَمْرِي فَأَنْتَ خَيْرُ وَلِيّ وَوَكِيلِ وَتَكَفَّلُ مَعْيِفٌ الصَّلَواتِ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ صَلاَةً تَفْضُلُ جَمِيعَ الصَّلَواتِ بَلِي اللَّهُمَّ عَلَيْهِ صَلاَةً تَفْضُلُ جَمِيعَ الصَّلَواتِ فَايَةَ التَّفْضِيلِ حَقَ مَالَهُ مِنْ تَشْرِيفٍ وَتَكْرِيمٍ وَتَبْجِيلُ وَعَلَى وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ .

63-اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ (م) مَنْ مَدِيحُهُ يُذْهِبُ الأَحْزَانِ (ح) وَحُبُّهُ يَجْلِبُ الرِّضْوَانِ (م) وَمَوَدَّةُ آلِ بَيْتِهِ فَرْضٌ فِي الْقُرْآنِ (د) وَحُبُّهُ يَجْلِبُ الرِّضْوَانِ (م) وَمَوَدَّةُ آلِ بَيْتِهِ فَرْضٌ فِي الْقُرْآنِ (د) وَدِينُهُ خَاتَمُ الأَدْيَانِ فَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ بِقَدُرٍ عَظَمَتِكَ وَرَحْمَتِكَ يَاعَظِيمُ يَارَحْمَنِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ .

64-اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نُقْطَةِ بِدَايَةِ الظُّهُورِ وَمِحْوَرِ ارْتِكَازِ النُّورِ نُورِ الْبَدْءِ وَعَرُوسِ يَوْمِ النُّشُورِ فَاللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ في كل وقت ونفس مَاتَوَالَتِ الْعُصُورُ وَدَامَتِ الدُّهُورِ صَلَّاةً تُنوِّرُ لَنَا بِهَا الْقُبُورِ وَتَجْعَلُنَا دَوْمًا فِي سَعَادَةٍ وَحُبُورِ وَتَرْزُقُنَا بِهَا الْمُشَاهَدَةَ وَالْحُضُورِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ التَّسْلِيمَ الْكَثِيرِ .

65-اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ هُوَ لِكُلِّ خَيْرٍ أَصْل صَلاةً نَنَاكُ بِهَا شَفَاعَتَهُ يَوْمَ الْفَصْل وَتَحُقُّنَا بِهَا بِالْقُرْبِ وَالْوَصْل صَلاةً تَغُوقُ صَلاةَ الْمُصَلِّينَ عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ أَهْلِ الْفَضْل لاَبَعْدَ لَهَا وَلا قَبْل تَمْلأُ الْجَبَلَ وَالسَّهْل وَتُكْرِمُ بِهَا الإِخْوَانَ وَالأَحْبَابَ وَالأَهْلِ اللَّهُمَّ صَلِّ الْجَبَلَ وَالسَّهْل وَتُكْرِمُ بِهَا الإِخْوَانَ وَالأَحْبَابَ وَالأَهْلِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَمْ يَظْهَرْ لَهُ فِي ضَوْءِ الشَّمْسِ ظِل عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَمْ يَظْهَرْ لَهُ فِي ضَوْءِ الشَّمْسِ ظِل وَتَحَلَّى بِجَمِيلِ الْقَوْلِ وَالْفِعْل صَلاةً لانزيغ بِهَا وَلانَضِل وَلانَحِيدُ وَلاَنزِل وَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ صَلاةً تَجْمَعُنَا بِهِ مَعَهُ فِي خَيْرِ مُسْتَقَرٍ وَالْشِرَفِ مَحِل وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ .

66-اللَّهُمَّ صَلِّ بِأَكْمَلِ وَأَحْسَنِ مَاتَكُونُ الصَّلَوَات عَلَى سَيِّدِ أَهْلِ الأَرْضِ وَالسَّمَوَات مَنْ كَمُلَتْ بِهِ النِّعَمُ السَّابِغَات وَخُتِمَتْ بِهِ الزِّعَمُ السَّابِغَات وَخُتِمَتْ بِهِ الزِّعَمُ الرِّسَالَات نُورِ الْكَائِنَاتِ وَمَظْهَرِ الرَّحَمَاتِ وَفَيْضِ النَّفَحَات صَلَوَاتٍ لاَتُحْصَرُ فِي الْبِدَايَاتِ وَلافِي النِّهَايَات تَتَوَالَى بِهَا الْبَرَكَات وَتُفَاضُ بِهَا الْثَخْرَات وَنَصِيرُ بِهَا مِنْ أَهْلِ السَّعَادَات صَلاةً تَفُوقُ الأَعْدَادَ الْمُتَوَالِيَات قَدْرَمَا فِي الْوُجُودِ مِنْ ذَرَّات بَلْ وَأَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ فِي الْمَخْلُوقَات وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ .

67- اللّهِمّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ صَلَاةَ الْعَبْدِ الْحَائِرِ الْمُحْتَاجِ ، الَّذِي ضَجَّ مِن كُلِّ ضَيْقٍ وَحَرَجٍ ، وَالتَجَأَ إِلَى بَابِكَ الْكَرِيمِ ، فَفَتَحْتَ لَهُ أَلْفَ بَابٍ مِنَ الْفَرَجِ..آمين

68- اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ السَّابِقِ لِلْخَلْقِ نُورُهُ وَرَحْمَةٌ لِلْعَالَمِينَ ظُهُورُهُ عَدَدَ مَنْ مَضَى مِنْ خَلْقِكَ وَمَنْ بَقِيَ وَمَنْ سَعِدَ مِنْهُمْ وَمَنْ شَقِيَ صَلاَةً تَسْتَغْرِقُ الْعَدَّ وَتُحِيطُ بِالْحَدِّ صَلاَةً لاَ غَايَةَ لَهَا وَلاَ مُنْتَهَى وَلاَ انْقِضَاءَ صَلاَةً دَائِمَةً بِدَوَامِكَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيماً مِثْلَ ذِلِكَ.

69- اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ إِنْعَامِ الله وَأِفْضَالِهِ.

70- أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاجْعَلْنَا مِمَّنْ يَعْتَصِمُ بِحَبْلِهِ، وَيَأْوِي مِنَ الْمُتَشَابِهَاتِ إلَى حِـرْزِ مَعْقِلِهِ، وَيَسْكُنُ فِي ظِـلِّ جَنَاحِهِ، وَيَهْتَدِي بِضَوْءِ صَاحِبِهِ، وَيَقْتَدِي بِتَبَلُّج إسْفَارِهِ، وَيَسْتَصْبِحُ بِمِصْباحِهِ، وَلا يَلْتَمِسُ أَلْهُدَى فِي غَيْرِهِ.

وأخر دعوانا ان الْحَمْدُ للهِ ربِّ الْعَالَمِين

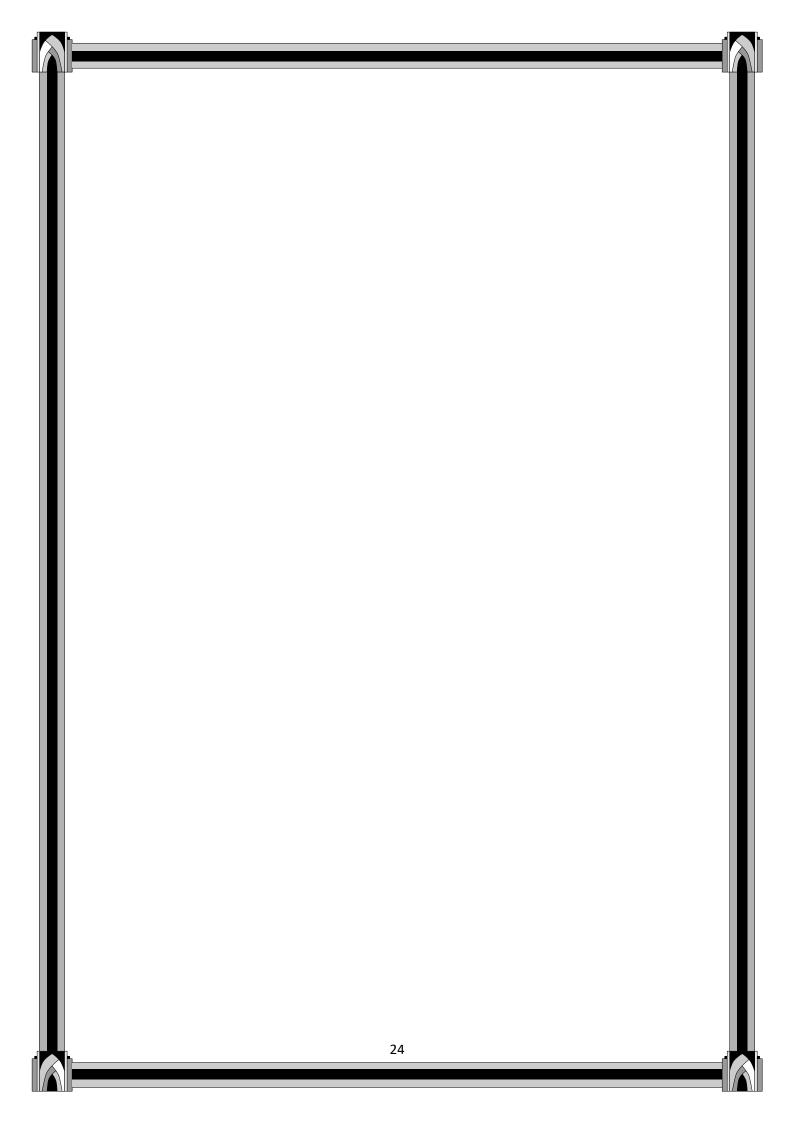